## منن المنتخاصة

للامام إبي جعف للعاوي الحتنهي

الطبعة الأولى

المكتب الإسلامي

## بسينب لقلارمن الرتيم

أما بعسب ، فقد امتن الله علينا بطبع عقيدة الامام الطحاوي مع شرحها للعلامة ابن أبي العز الحنفي، وتخريج أحاديثها وتقديما لاستاذنا المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني ، ومعها ايضاً «التوضيح ، لإزالة ما اشاعه بعضهم عن طبعتنا .

وتحت الطبع الآن شرح وتحقيق موجز لهذه العقيدة للشيخ الألباني.

وقد رأيت أن أفرد متن هذه العقيدة بطبعة خاصة ، ليس معها أي شرح أو تعليق . بعد أن جرى تصحيحها على عدد كبير من المخطوطات والمطبوعات . رجاء أن ينفع الله بها عباده في عقيدتهم التي هي أصل دينهم وفيها خيرهم العاجل والآجل ، راجياً لهم ولنفسي السداد والمغفرة من رب العالمين .

زه<u>ب ال</u>شاويش

بيروت غرة رجب ١٣٩٧

## بسائدار طارح

الحمد للهر ب العالمين .

قال العلامة حجة الاسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي- بمصر-رحمه الله :

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسن يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين ، وما يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به رب العالمين.

١ ــ نقول ــ في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله
واحد لا شريك له.

۲ ـ ولا شيء مثله.

٣ ــ ولا شيء يعجزه .

٤ ـ ولا إله غيره .

ه \_ قديم بلا أبتداء ، دائم بلا انهاء .

٦ ــ لا يفني ولا يبيد .

٧\_ ولا يكون إلا ما يريد .

٨ ـ لا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأفهام .

٩ \_ ولا يشبه الأنام.

١٠ \_ حي لا يموت ، قيوم لا ينام .

١١ \_ خالَّق بلا حاجة ، رازق بلا مؤنة .

١٢ \_ مميت بلا مخافة ، باعث بلا مشقة .

١٣ ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم سيئاً لم يكن قبلهم من صفته ، وكماكان بصفاته أزلياً ، كذلك لا يزال عليها أبدياً .

12 - ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق» ، ولا بإحداث البرية استفاد اسم «الباري» .

۱۵ ـ له معنى الربوٰبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا اله ة.

١٦ – وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا ، استحق هذا الاسم
قبل احيائهم ، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم .

١٧ - ذلك بأنه على كل شيء قدير ، وكل شيء إليه فقير . وكل أمر عليه يسير ، لا يحتاج إلى شيء ، (ليس كمثله

شيء . وهو السميع البصير ) . 10 – خلق الخلق بعلمه .

۱۹ ــ وقدر لهم أقداراً .

٢٠ ــ وضرب لهم آجالاً .

٢١ – ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم ، وعلم ما هم
عاملون قبل أن يخلقهم .

٢٢ ــ وأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته .

٢٣ – وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ، ومشيئته تنفذ
لا مشيئة للعباد ، إلا ما شاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ
لم يكن

٢٤ – يهدي من يشاء ، ويعصم ويعاني ، فضلا ، ويضل من يشاء ، ويخذل ويبتلى ، عدلا .

٢٥ – وكلهم يتقلبون في مشيئته ، بين فضله وعدله .

٢٦ – وهو متعال عن الاضداد والأنداد .

٧٧ - لا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره .

٢٨ ــ آمنا بذلك كله ، وأيقنا أن كلاً من عنده .

۲۹ – وإن محمداً عبده المصطفى ، ونبيه المجتبى ، ورسوله المرتضى .

٣٠ - وإنه خاتم الأنبياء ، وإمام الأتقياء ، وسيد المرسلين
وحبيب رب العالمين

٣١ – وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى

٣٢ - وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى ، بالحق والهدى ، وبالنور والضياء .

٣٣ – وإن القرآن كلام الله ، منه بدا بلاكيفية قولا وأنزله على رسوله وحياً ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككلام البرية ، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ، وقد ذمه اللهوعابه وأوعده بسقر ، حيث قال تعالى: (سأصليه سقر ) ( المدثر : ٢٥ ) فلما أوعد الله بسقر لمن قال : (إن هذا إلا قول البشر ) « المدثر : ٢٥ » ، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبه قول البشر.

٣٤ – ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر ، فقد كفر ،

« فـ » ‹‹› من أبصر هذا اعتبر ، وعن مثل قول الكفار انزجر ، « و » ‹›› علم أنه بصفاته ليس كالبشر .

• ٣٥ \_ والرؤية حق لأهل الجنة ، بغير إحاطة ولا كيفية ، كما نطق به كتاب ربنا: ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) «القيامة : ٢٢ \_ ٣٣ ». وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول كان فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد ، لا ندخل في ذلك متأولين بآراثنا ، ولا متوهمين بأهوائنا ، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم بآرائنا ، ولم ولرسوله كان ، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه .

٣٦ ـ ولا تثبت قدم الاسلام إلاعلى ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبه مرامه عن خالص التوحيد ، وصافي المعرفة ، وصحيح الايمان ، فيتذبذب بين الكفر والإيمان ، والتصديق والتكذيب ، والاقرار والإنكار ، موسوساً تاثهاً ، شاكاً ، لا مؤمناً مصدقاً ، ولا جاحداً مكذباً .

٣٧ ـ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم ، أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية ـ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ـ بترك المتأويل ولزوم التسليم ، وعليه دين المسلمين . ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، زل ولم يصب التنزيه ، فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ، منعوت بنعوت الفردانية ، ليس في معناه أحد من البرية .

٣٨ وتعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء
والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات .

٣٩ ـ والمعراج حق ، وقد أسري بالنبي بيكثم ، وعرج بشخصه في اليقظة ، إلى السماء ، ثم إلى حيث شأء الله من العلا ، وأكرمه الله بما شاء ، وأوحى إليه ما أوحى ، ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى .

٤٠ والحوض الذي أكرمه الله تعالى به ـ غياثاً الأمته \_

١٤ ــوالشفاعة التي ادخرها لهم حق،كما روي في الأخبار .

٤٢ ــ والميثاق الذِّي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق

٤٣ ـ وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ،
وعدد من يدخل النار ، جملة واحدة ، فلا يزداد في ذلك العدد،
ولا ينقص منه .

٤ ٤ ــ وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ، وكل ميسر لما خلق له ، والأعمال بالخواتيم ، والسعيد من سعد بقضاء الله ، والشقى من شقى بقضاء الله .

\$ - وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ، وسلم الحرمان ، ودرجة الطغيان ، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة ، فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ، ونهاهم عن مرامه ، كما قال تعالى في كتابه : (لا يُسأل

عما يفعل وهم يسألون) «الأنبياء: ٢٣ ». فمن سأل: لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب كان من الكافرين.

37 ـ فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ، وهي درجة الراسخين في العلم ، لأن العلم علمان : علم في المخلق مفقود ، فانكار العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر ، ولا يثبت الإيمان ألا بقبول العلم الموجود ، وترك طلب العلم المفقود .

لا 27 - ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم . فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ، ليجعلوه غير كائن – لم يقدروا عليه . ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ، ليجعلوه كائناً – لم يقدروا عليه ، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ، وما أصابه لم يكن ليضيبه ، وما أصابه لم يكن ليخطئه.

4. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه ، فقدر ذلك تقديراً محكماً مبرماً ، ليس فيه ناقض ، ولا معقب ، ولا مزيل ولا مغير ، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه ، وذلك من عقد الإيمان ، وأصول المعرفة ، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته ، كما قال تعالى في كتابه ، (وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) « الفرقان : ٣ » . وقال تعالى : (وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) « الأحزاب : ٣٨ » .

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماً ، وأحضر للنظر فيه

قلباً سقيماً ، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً ، وعاد بما قال فيه أفاكاً أثيماً .

٤٩ \_ والعرش والكرسي حق .

ه هـ و هو مستغن عن العرش وما دونه .

 ١٥ ـ عيط بكل شيء وفوقه ، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه .

٥٢ ـ ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ، وكلم الله موسى
تكليماً ، إيماناً وتصديقاً وتسليماً .

٣٥ \_ ونؤمن بالملائكة والنبيين ، والكتب المنزلة على المرسلين
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين .

٥٤ ـ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ، ما داموا بمساجاء

به النبي عليم معترفين ، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين .

ه ٥ ــ ولا نخوض في الله ، ولا نماري في دين الله .

٥٦ ـ ولا نجادل في القرآن ، ونشهد أنه كلام رب العالمين ، نزل به الروح الامين ، فعلمه سيد المرسلين محمداً على . وهو كلام الله تعالى ، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ، ولا نقول بخلقه ، ولا نخالف جماعة المسلمين .

٥٧ \_ ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ، ما لم يستحله

٥٨ \_ ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

٥٩ ــ نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم
الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ، ولا نشهد لهم بالجنة ، ونستغفر

لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم .

7٠ ـ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الاسلام،وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة

٦١ – ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما أدخله فيه

٦٢ – والايمان : هو الإقرار باللسان ، والتيصديق بالجنان

٦٣ ـ وجميع ما صع عن رسول الله علي من الشرع والبيان كله حق .

٦٤ - والإيمان واحد ، وأهله في أصله سواء والتفاضل
بينهم بالخشية والتقى ، ومخالفة الهوى ، وملازمة الأولى .

70 - والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ، وأكرمهم عند
الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن .

٦٦ – والايمان : هو الايمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر ، خيره وشره ، وحلوه ومره ، من الله تعالى .

 77 – ونحن مؤمنون بذلك كله ، لا نفرق بين أحد من رسله،ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به .

77 – وأهل الكبائر « من أمة محمد على » في النار لا يخلدون ، إذا ماتوا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا الله عارفين «مؤمنين» وهم في مشيئته وحكمه ، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل في كتابه : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) « النساء : ٤٨ و ١١٦ » وإن

شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته ، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ، الذين خابوا من هدايته ، ولم ينالوا من ولايته . اللهم يا ولي الإسلام وأهله ، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به

٦٩ ــ ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ،

وعلى من مات منهم.

٧٠ ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً ، ولا نشهد عليهم
بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ،
ونذر سرائرهم إلى الله تعالى .

٧١ ـ ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف.

٧٧ – ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ، وإن جاروا ، ولا ندعو عليهم ، ولا ننزع يدأ من طاعتهم ، ونر في طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا معصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة .

 ٧٣ ـ ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة .

٧٤ ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور
والخيانة .

٥٧ ـ ونقول : الله أعلم ، فيما اشتبه علينا علمه .

٧٦ ـ ونرى المسح على الخفين ، في السفر والحضر .
كما جاء في الأثر .

٧٧ – والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين ،
برهم وفاجرهم ، إلى قيام الساعة ، لايبطلهما شيء ولا ينقضهما .
٧٨ – ونؤمن بالكرام الكاتبين ، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين .

٧٩ - ونؤمن بملك الموت ، الموكل بقبض أرواح العالمين.
٨٠ - وبعذاب القبر لمن كان له أهلا ، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عليهم .
ونكير أبي قبل ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم .

٨١ والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر
النيران .

۸۲ و نؤمن بالبعث و جزاء الأعمال يوم القيامة ، والعرض والحساب ، وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب ، والصراط والميزان .

۸۳ – والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولاتبيدان ، وان الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق ، وخاق لهما أهلا ، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه ، وكل يعمل لما قد فرغ له ، وصائر إلى ما خلق له .

٨٤ – والخير والشر مقدران على العباد .

٨٥ ـ والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق

الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به ـ فهي مع الفعل . وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع ، والتمكن وسلامة الآلات ـ فهي قبل الفعل ، وبها يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها ) « البقرة : ٢٨٦ ».

٨٦ ــ وأفعال العباد خلق الله ، وكسب من العباد .

٨٧ - ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ، ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير : « لا حول ولا قوة إلا بالله » ، نقول : لا حيلة لأحد ، ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعرنة الله ، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله .

٨٨ – وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها ، وغلب قضاؤه الحيل كلها . يفعل ما يشاء ، وهو غير ظالم أبداً تقدس عن كل سوء وحين ، وتنزه عن كل عيب وشين ، لا يسأل عما يفعل وهم يسأ لون « الأنبياء : ٢٣ » .

٨٩ \_ وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات

٩٠ والله تعالى يستجيب الدعوات ، ويقضي الحاجات .

٩١ ــ ويملك كل شيء ، ولا يملكه شيء ، ولا غي عن
الله تعالى طرفة عين ، ومن استغنى عن الله طرفة عين ، فقد كفر
وصار من أهل الحين.

۹۲ ــ والله يغضب ويرضى ، لا كأحد من الورى

٩٣ - ونحب أصحاب رسول الله على ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان .

98 - ونثبت الخلافة بعد رسول الله على أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ، تفضيلا له وتقديماً على جميع الأمة ، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم لعثمان رضي الله عنه ، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهم الخلفاء الراشدون والأثمة المهتدون .

97 – وعلماء السلف من السابقين ، ومن بعدهم من التابعين – أهل الخير والأثر ، وأهل الفقه والنظر – لا يذكرون الا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل .

٩٨ – ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء

عليهم السلام ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . ٩٩ ــ ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وصح عن الثقات

من روایاتهم

اونؤمن بأشراط الساعة : من خروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ، ونؤمن بطلوع الشمس ، من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها .

١٠١ ـ ولا نصدق كاهناً ولا عرافاً ، ولا من يدعي شيئاً
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

١٠٢ ـ ونرى الجماعة حقاً وصواباً ، والفرقة زيغاً
وعذاباً .

100 \_ ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الاسلام ، قال الله تعالى : ( إن الدين عند الله الإسلام ) « آل عمران : 19 » . وقال تعالى : ( ورضيت لكم الإسلام ديناً ) «المائدة : ٣ » .

١٠٤ وهو بين الغلو والتقصير ، وبين التشبيه والتعطيل ،
وبين الجبر والقدر ، وبين الأمن والإياس .

١٠٥ ـ فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ، ونحن براء إلى
الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه .

ونسأل الله تعالى أن يُثبتنا على الإيمان ، ويختم لنا به ، ويعصمنا من الأهواء المختلفة ، والآراء المتفرقة ، والمذاهب الردية ، مثل المشبهة ، والمعتزلة ، والجهمية ، والجبرية ، والقدرية وغيرهم ، من الذين خالفوا السنة والجماعة ، وحالفوا الضلالة ، ونحن منهم براء ، وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق .

المكتب الاسلاي

بیروت: ص.ب ۱۱/۳۷۷۱ ماتف ۲۳۸،۵۵ برقیاً: اسسلاسیاً دمشدق: ص.ب ۸۰۰ ماتف ۱۱۱۹۳۷ برقیاً: اسسلامی